## بِنْ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ الرَّالَّةِ الرَّالِحِينَ إِلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ال

تصبير

## بقلم الدكتور هاشم محمعلي حسين مهدي

الحمد لله الذي منه البدايات وإليه النهايات ، والصلاة والسلام على عبده سيدنا محمد مَنْ نبوته أعظم النبوات ورسالته آخر الرسالات ، وعلى آله وصحبه وتابعيهم والتابعات . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد الذات والصفات ، تعالت أسماؤه وتقدست الصفات ، وبعد :

فإنَّ هذا الدين وَحْيُّ من الله الجواد ، ومحفوظ بالتلقي والإسناد ، ومَنْ ظَنَّ غير ذلك فقد أبعدَ نفسه غاية الإبعاد ، وضلَّ سبيل الرشاد . لقد قرأ النبيُّ القرآن على أصحابه وأقرأهم إياه ، وقرأه الصحابة على التابعين وأقرؤوهم إياه ، وقرأه التابعون على من يليهم وأقرؤوهم ، وهكذا تسلسلت القراءات وانتظم في عقدها القُرَّاءُ الأكابرُ من الأوائل والأواخر ، إلى أن يَرْفَعَ هذا الكتابَ الجيدَ مُنَزِّلُه العزيزُ الحميدُ في آخر الزمان .

وكذلك جملة كلام النبي على وأفعاله وتقريراته ضَرْبٌ من الوحي والإلهام ، نَقَلَه العدولُ الفحولُ النُقاتُ مُمّن سبقونا وأوصلوه إلينا بلا شطط ولا إبهام ، بل بإحكام ليس فوقه إحكام ، والحديث عن الموضوع هنا لا يناسب المقام ، لأنَّ تفصيلَه مبسوطٌ في كُتُب الأئمّة الأعلام .

لقد من الله على الساحة العلمية بهذه النسخة من « الجامع الصحيح » للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ، وهي النسخة الأميرية المطبوعة ببولاق ما بين سني ( ١٣١١ – ١٣١٣ هـ)، والتي اعتُمد في تصحيحها على النسخة اليُونينية ، وهي المُعَوَّل عليها عند المتأخرين في جميع رواياته ، وعلى نُسَخ أخرى عُرفَت بالصحة ، وشهرت بالضبط .

وقد رُوعي في جميع الأعمال العلمية المقررة على هذا الكتاب ، تحقيق المقاصد المطلوبة في خدمة وتقريب هذا « الجامع الصحيح » ، مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على روايات هذا الكتاب وإبقاء حواشيه كما جاءت في الأصل المطبوع .

وقد تميزت هذه الخدمة العلمية والفنية بألها واكبت ما تقتضيه المفاهيم العلمية المعاصرة ، من حيث الموسوعية والشمول ، فاستفيد من أهم الكتب المساندة والمتعلقة بهذا «الصحيح » من حيث الشرح والبيان ، وهي ما يقرب من ( ٦٥ ) جزءاً ، لإخراج هذا الكتاب العظيم على صورة تليق به ، وتُقرّبه من القارئ ، للاستفادة من مكنوناته المخبأة ، وفوائده الكثيرة .

ولذلك تَمَّ الربط بين أحاديث «صحيح البخاري » وبين كُلِّ من الكتب التالية : أ - كتاب « تحفة الأشراف » للحافظ المزّي .

ب - كتاب « تغليق التعليق » للحافظ ابن حجر العسقلاني .

ج - كتاب  $\frac{1}{2}$  فتح الباري  $\frac{1}{2}$  للحافظ ابن حجر  $\frac{1}{2}$  وهو عمدة للشافعية في أبحاثه الفقهية والأصولية مع بيان المذاهب الأخرى .

c - 2 كتاب « عمدة القاري » للإمام العيني ، وهو عمدة للحنفية في شرح مباحثه الفقهية ، مع إيضاحه وبيانه للمذاهب الأخرى ، وكذلك يتميز هذا الكتاب بالاهتمام الواضح في بيان و شرح المذاهب النحوية ، وتصريف الأسماء والأفعال ، وإيضاح المعاني والبيان ، وبيان اللغات والإعراب .

هـ - كتاب  $_{\text{\tiny (*)}}$  إرشاد الساري  $_{\text{\tiny (*)}}$  للحافظ القسطلاني  $_{\text{\tiny (*)}}$  وهو جامع للكتابين السابقين في مباحثه الفقهية  $_{\text{\tiny (*)}}$  مع تميزه باستيعاب جميع روايات  $_{\text{\tiny (*)}}$  صحيح البخاري  $_{\text{\tiny (*)}}$  وبيان وإيراد الشروح المتقدمة  $_{\text{\tiny (*)}}$  مع الاختصار والسهولة  $_{\text{\tiny (*)}}$ 

فأصبح هذا الكتاب موسوعة علمية على طريقة الإشارة والرموز.

وينبغي هنا أنْ أُشِيرَ أنه لابُدَّ لطلاب العلم من قراءة هذا «الصحيح» وغيره من كتب السُّنَّة والأُصول على علماء وأساتذة لهم إجازةٌ في الأسانيد متصلةٌ بالنبي ﷺ ، لِتَعُمَّ البركةُ الجميع ، ويرتبط السلفُ بالخلف في النفع ، ويكون الخيرُ موصولاً إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى .

أسأل الله أن يكون عملنا خالصاً لوجهه ، وأن يرزقنا إخلاص النية في مبتدأ الأمر ومنتهاه ، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وأختم بذكر إحازتي في رواية أصح الكتب بعد كتاب الله ، فأقول وبالله التوفيق : أروي « الجامع الصحيح » للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن الشيخ المحدِّث المسند محمد ياسين بن محمد عيسى المكي الفاداني يرحمه الله ، عن مشايخه يرحمهم الله أجمعين ، ومنهم العلامة باقر بن محمد نور المكي ، عن الإمام الحافظ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي ، عن أبيه : عبد الله بن عبد المنان الترمسي ، عن أبيه : عبد المنان بن عبد الله بن أحمد الترمسي ، عن الشيخ المعمَّر عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني ، عن الحافظ المسند عاقب بن حسن الدين بن جعفر الفلمباني نزيل المدينة المنورة ، عن عمّه : طيب بن جعفر الفلمباني ، عن أبيه العلامة جعفر بن محمد بن بدر الدين الفلمباني ، عن المسند الكبير الشمس محمد بن علاء الدين البابلي المصري الشافعي نزيل مكة وقتاً ، عن علي بن يحيى الزيادي ، عن الشمس محمد بن علاء الدين البابلي المصري الشافعي نزيل مكة وقتاً ، عن علي بن يحيى الزيادي ، عن

على بن عبد الله الحلبي ، عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي ، عن الحافظ شهاب الدين أجمد بن علي ابن حَجَر العسقلاني ، عن البرهان إبراهيم بن أحمد التنوخي ، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحَجَّار الدمشقي ، عن السِّراج الحسين بن المبارك الزَّبيدي ، عن عبد الأول بن عيسى الهروي ، عن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي ، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حَمَّويَه السَّرَخْسي ، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفرزري ، عن جامعه أمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ الحُجَّة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجُعْفى .

فعلى هذا السند يكون بيني وبين البخاري إحدى وعشرون واسطة ، وبيني وبين النبي الله في ثلاثياته خمس وعشرون واسطة ، وأعلى ما وقع في « صحيحه » الثلاثيات ، قد أفردها بعض العلماء بتأليف ، وهي اثنان وعشرون حديثاً مع التكرار ، وبدونه ستة عشر حديثاً .

أولها : قولُه في كتاب العلم : حدثنا مكي بن إبراهيم ، قال : حدثنا يَزِيد بن أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع ، قال : سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول : « مَنْ يَقُلْ عليَّ ما لم أَقُلْ فليتبوأُ مَقعدَه من النار » . ثم الرباعيات الملحقة بها ، ثم إلى التساعيات ، وهي أنزلُ ما وقع له .

وقد أجزتُ روايته عني بهذا السند إجازةً عامّةً لطلاب العلم ، وأُوصيهم وإياي بتقوى الله تعالى في السرّ والعلن وصالح الدعاء ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

وكتبه د/هاشم محمد علي حسين مهدي خبير الدراسات برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة